تعادالله الانفونا في الدين عد منام الخطئة كف فيا جَاايِشًا ١٠ ارْ لا تَعْلَمُونَ الْمَا يُوْ الْمُن انصَبْعُنَا مِينُوعِ الْمِيْحِ مناانصَبغُنَا عِوْنِهِ وجِقًا لقَدُ دُفِقًا مِعُهُ فِي الْعُوْدِيَّةِ لَوْسُ الكاابعة ميتوع المرتبع من الموات بجب وابيو مِكَدَانَسُّى يَخِي الجياوَ الجَدِيدةِ والعَاغِر شَنَامَعُهُ إحبيًّا بيشبه مَوتهِ وَيَلِدُ لِكُ مَكُونِ مِعَهُ فِي الْعِمَا يُووانِكُ العلم البيشرنا القيديم قد صلب معه ليبطل جست الخطيه وكاتبود ايضًا يتعتبُ الخطيئة الألادكات فدنجة درمز الخطية ؟ وان الان قد مَتْنَامُع مِنْ لتسبيح فلنصدق بشاانامع المتسير بجيا وفدعلتا الالمنييج ابنعت من الامواب، وانه لايوت اسا الإستلط عليه الموت فالمؤته اغا فارمرته والمع فيسبب الخطية واذ فوجي فيانه بله كدلك التمايضاعة والموسكم انكم الوات عرالخ ليتزواكم جيلقه برنبا ينتوع المسبع العضل الت اسم

الخطاه فالإيانة وتصديقه بجست أدبرا كاقال داؤ في الطوي للرجل لذي فيستب له الرب البرونيراعال طُونَى للنِيْزِغُ مِرَ لَمُمُوامِّهُمُ وَسُنِيَرَتُ حَطَاياتُم طُونَى لِلْمُ الْدُك الإنعشالله كُطِيه ؛ الهاذه الطوى لاهل الجنال ام لاهل الغنوله، وقد مُغُوِّك انهُ حُسِبُ لا برهيم أيمانهُ بِتُمَامُ فَكُنَ يُحِينَ لَهُ ذُلِكَ الْجِينَ صَادِمُ الْعِلْ الْحِينَ الْحِينَ كان راهل الغرلة وليس في الخنان كان المن ببل في جال الغرَّله لا للحنان سِمَّة وحَامٌ لِرَّ الإيمان لِيَّة كالالغوله ليكول أبالجيع من يُومن مل الغُولة ليُحْبِيَّت لْمُوْدُلْكِيتًا ويُحُولُ بُالاهِلِ لَمْنَا زِمعًا لليَرَلْفِيدُ فَصَمِ مزاهل الخيئان فقط كروالدن تتبيئون اناداعان بياارهم مَوَا فَالْعُولَة النَّمَا ؟ وليس من قبل سُنَّة والنامُوس وفي أرقيم وَدُرِيَّةُ الْوعِدِ بِإِنْ يَكُونِ وَارْبَاللَّهَا لَوْ بَلِيهَا أُوزِي لَكِ بيرتصديقه تول الله واعانه بعر مورلوال اهل ستنه التؤراه فمكافوا ورئة المواعيد معان الايمان والموعد باطلا